



كانَ أَنَسٌ يَلْعَبُ بِكُرَتِهِ الصَّغيرة بِجانِبِ الحَقلِ . وَبَعْدَ فَتْرَةٍ قَصيرةً تَدَحْرَجَتْ الكُرة لِلى جانِبِ إِحْدى السَّنابِلِ الخَضْراءِ . تَبِعَ أَنَسٌ الكُرة لَيُلْتَقِطَها، فَسَمِعَ صَوْتًا غَريباً يُناديهِ : انْتَبِهْ يا أَنَسُ . وَقَفَ أَنَسٌ في مكانِهِ مُسْتَغْرِباً وَهُو يَقُولُ : ماذا حَصَلَ ؟ فَقالَتْ لَهُ السُّنْبُلَة : انْتَبِهْ يا أَنَسُ ، إِنَّكَ تَدوسُ على السَّنابِلِ .







4



اعْتَذَرَ أَنَسٌ، وَأَخَذَ يَمْشي بِحَذَرِ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مَوْقِعِ قَدَمَيْهِ، حَتَى وَجَدَ كُرَتَهُ الصَّغيرَة، فالْتَقَطَها، ثُمَّ عادَ لِيَجْلِسَ إلى جانِبِ السُّنْبُلَةِ التي كانَتْ تُكَلِّمُهُ، فَقَالَ لَها : كَمْ تَبدينَ جَميلَةً أَيَّتُها السُّنْبُلَةُ، وَلكنْ، أَخْبِريني، مِنْ أَيْنَ جِئْتِ إلى هذا الحَقْلِ ؟





قَالَ : وَلَكِنَّ أَبِي لَمْ يَزْرَعْ سَنَابِلَ ! ضَحِكَت السُّنْبُلَةُ بِهُدُوء ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : قَالَ : وَلَكِنَّ أَبِي لَمْ يَزْرَعْ سَنَابِلَ ! ضَحِكَت السُّنْبُلَةُ بِهُدُوء ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : قَالَ لَها أَنْتَ على حَقِّ يا أَنَسُ، فَأَنَا لَمْ أَكُنْ سُنْبُلَةً كَاملَةً حَينَ زَرَعَني . فقال لها أنَسٌ على الفَوْرِ : ماذا كُنْت إِذَنْ ؟ فقالَتْ : كَنْتُ حَبَّةَ قَمْحٍ صَغيرةً في مَخْزَنِ بَيْتَكُمْ . فَأَخَذَ أَنَسٌ يَتَعَجَّبُ وَهُو يَقُولُ في نَفْسِه : كَيْفَ أَصْبَحَتْ حَبَّةُ الْقَمْحِ في مَخْزَنِ بَيْتنا سُنْبُلَةً خَضْراء ؟!



هَبَّتْ نَسْمَةُ هَواءِ لَطيفَةٌ، فَتَحرَّكَتْ السُّنْبُلَةُ الْخَضْراءُ إلى الأَمامِ قَليلاً، ثُمَّ عادَتْ إلى الخَلْف، فَبَدَتْ أَكْثَرَ جَمالاً . نَظَرَت السُّنْبُلَةُ إلى أَنس فَوَجَدَتْهُ مُطْرِقاً يَنْتَظِرُ أَنْ تُجيبَهُ عَنْ سُؤاله، ظَنّاً مِنْهُ أَنَّها سَمِعَتْهُ . فَهِمَت السُّنْبُلَةُ مَا يَدُورُ في ذَهْنِه، فَقالَتْ : عِنْدَمَا اقْتَرَبَ مَوْعِدُ سُقُوطِ الأَمْطارِ قامَ أَبوكَ مَا يَدُورُ في ذَهْنِه، فَقالَتْ : عِنْدَما اقْتَرَبَ مَوْعِدُ سُقُوطِ الأَمْطارِ قامَ أَبوكَ بِحَرْثِ الأَرْضِ، فَحَفَرَ فيها خُطوطاً مُسْتَقيمة ، وَبَذَرَ رَفيقاتي حَبَّاتِ القَمْح، وَبَذَرَني مَعَهُن ً .





سَأَلُ أَنَسُ السُّنْبُلَةَ بِسُرْعَة : وَمَاذَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَتَ السُّنْبُلَةُ : سَقَطَتِ الأَمْطَارُ، فَأَصْبَحْتُ وَرَفيقاتي تَحْتَ التُّرابِ . وكانَ لَدَيَّ مَخْزُونٌ مِنَ الغَذَاءِ دَاخِلَ قِشْرَتِي، فَلَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ بِالجَوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِالجَوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِالجَوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِالْجَوعِ، وَلَكنّني كُنْتُ أَشْعُرُ بِأَنْنِي أَنْتَفِخُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، وفي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ تَشَقَقَتْ قِشْرَتِي . وَبَعْدَ فَتُرَةً مِنَ الزَّمَنِ بَرَزَ مِنْ طَرَفِي السُّفْلِيِّ جِذْرٌ صَغيرٌ، كَانَ يَتَجِهُ إلى الأَسْفُلِيِّ جِذْرٌ صَغيرٌ، كَانَ يَتَجِهُ إلى الأَسْفُلُ .







سَكَتَت السُّنْبُلَةُ قَلَيلاً، وأَخَذَت تَنْظُرُ إلى أنس الذي قال لَها على الفَوْرِ: وَمَاذَا جَرى لَك بَعْد ذلك ؟

اسْتَوَت السُّنْبُلَةُ واقِفَةً ثُمَّ قالَت : وَبَعْدَ فَتْرَةٍ أَصْبَحَ لِي ساقٌ خَضْراء، أَخَذَت تَنْمو إلى الأعْلى فَوْقَ سَطْحِ التُّرابِ، ثُمَّ نَمَت لي أَوْراق خَضْراء أَخَذَت تَنْمو إلى الأعْلى فَوْقَ سَطْحِ التُّرابِ، ثُمَّ نَمَت لي أَوْراق خَضْراء صَغيرَة ، ظَلَّت تَكْبُرُ وَتَكْبُرُ، حتى أَصْبَحَت سُنْبُلَة ، كَما ترانى الْيَوْم .







قَالَ أَنَسٌ : إِذَنْ كُلُنا نَكْبُرُ كَمَا تَكْبُرِينَ . فَقَالَت السُّنْبُلَةُ : نَعَمْ، كَلُنا نَكْبُرُ، وَسَوْفَ تَكْبُرُ أَنْتَ، وتُصبِحُ رَجُلاً يا أَنَسُ، أَلَيْسَ كَذَلكَ ؟ فقالَ أَنَسٌ ، أَلَيْسَ كَذَلكَ ؟ فقالَ أَنَسٌ : بَلى، سَوْفَ أَصْبِحُ رَجُلاً كبيراً وقَوِيّاً مِثْلَ أبي .



قَالَتِ السُّنْبُلَةُ : وَلَكنّني لَنْ أَبْقى سُنْبُلَةً خَضْراءَ يا أَنَسُ .

فَقَالَ أَنْسُ : ماذا تُصْبِحِينَ إِذَنْ ؟

فَقَالَت السُّنْبُلَةُ : سَيُصْبِحُ لَوْني أَصْفَرَ في فَصْلِ الصَّيْفِ، وَخاصَّةً

عِنْدَمَا يَقْتَرِبُ مَوْسِمُ الحَصادِ.



حصاد



نَظَرَ أَنَسٌ إلى السُّنْبُلَةِ باسْتِغْرابٍ ثُمَّ قالَ : وَلَكنّني لَنْ أَكُونَ هُنا في الصَّيْفِ، وَسَوْفَ أَقْضي الإِجازَةَ عِنْدَ عَمِّي في المدينة . وَلَكنْ، لا بُدَّ لي أَنْ أُودَعَكِ أَيَّتُها السُّنْبُلَةُ الجَميلَةُ، ثُمَّ أَخَذَ كُرتَهُ وَهُوَ يقولُ : وَداعاً، إلى اللّقاء .

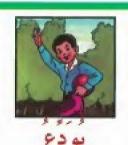

١.



وَعِنْدَما حَانَ مَوْسِمُ الْحَصَادِ في الصَّيْفِ، وأَصْبَحَت سَنابِلُ القَمْحِ صَفْراءَ، حَضَرَ والدُ أَنَسِ ووالدَّنَّهُ وأَخْتُهُ إلى الحَقْلِ، وأَخَذُوا يُراقِبونَ الحَصَّادة الحَديثة وَهِي تحصُدُ السَّنابِلَ، نَظَرَت أُخْت أَنَس إلى أكوامِ السَّنابِلِ وَهِي تقولُ: لَوْ كَانَ أَنَسٌ هُنَا لَسُرَّ بِمَنْظَرِ حَصادِ السَّنابِلِ الجَميلةِ .





ثُمَّ نَقَلَتُ سَيَّارَةً كَبِيرَةً السَّنابِلَ المَحْصودةَ إلى البّيادِرِ، وأَحْضَرَ رَجُلٌ ( الدَّرَّاسَةَ ) فَدَرسوا السَّنابلَ، فَتَجَمَّعَ القَشُ في جهة، وحَبَّاتُ القَمْحِ في جِهَةٍ أُخْرَى، وَقَامَ الوالِدُ تُعاوِنُهُ زَوْجَتُهُ وَبِنْتُهُ بِتَعْبِئَةِ القَمْحِ في أَكْياسٍ كَبيرَةٍ .







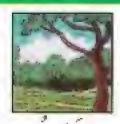



حَـمَلَ والدُ أَنَسِ القَـمْحَ وَأَخَـدَهُ إلى الطّاحونَةِ، الّتي قـامَتْ بِطَحْنِه، فَأَصْبَحَتُ والدُ أَنَسِ القَمْحِ دَقيقاً ناعِماً . ثُمَّ قامَ العامِلُ بِتَعْبِئَتِهِ في أَكْياسٍ كَبيرَة، وَعادَ بِهِ والدُ أَنَسِ إلى البَيْتِ .







أَخَذَتُ والدَةُ أَنَسِ بَعْضَ الدَّقيقِ ( الطَّحينِ )، وَخَلَطَتْ مَعَهُ قَليلاً مِن الخَميرَةِ، وَعَجَنَتْ ذلك، فَتَكُوَّنَ مِنْهُ الماءِ، ثُمَّ أَضَافَتْ إِلَيْهِ قَليلاً مِن الخَميرَةِ، وَعَجَنَتْ ذلك، فَتَكُوَّنَ مِنْهُ عَجِينٌ طَرِيٌّ، وَبَعْدَ عِدَّةِ ساعاتٍ قامَتْ والدَةُ أَنَسٍ بِتَقْطيعِ العَجِينِ إلى قطع دائريَّة، ثُمَّ قامَتْ بِفَرْد تلكَ القِطعِ، وأَدْخَلَتْها إلى الفُرْنِ، فَأَصْبَحَ العَجِينُ خُبْراً ساخِنا شَهِيًّا .







نادَتْ أُخْتُ أَنَسِ والدَّتَهَا وَقَالَتْ : هَلْ تَسْمَحِينَ لِي يا أُمِّي بِصُنْعِ كَعْكَةٍ لَانَسِ الذي سَيَعودُ إلى بَيْتِنا اليَوْمَ ؟ فقالَتْ لَها أُمُّها : أَحْسَنْت، هذه فكْرَةٌ لَطيفَةٌ . فَأَخَذَت بُعْضَ الدَّقيقِ، وأَحْضَرَت البَيْضَ والزُّبْدَةَ وَمَا إِن انْتَهَت مِنْ صُنْعِها حَتّى دَخَلَ أَنَسٌ وَهُوَ يَقُولُ : إنِّي أَشُمُّ رائِحَةً رائعةً .



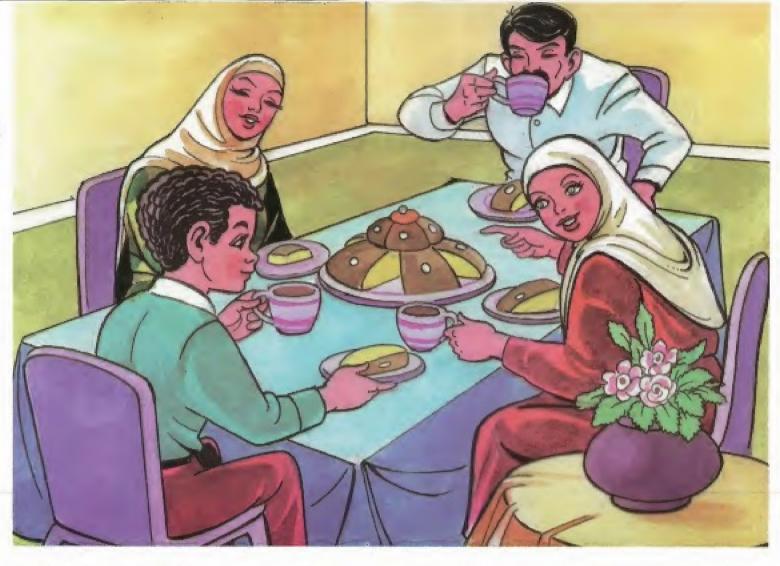

جَلَسَتْ العَائِلَةُ لِتَنَاوُلِ الكَعْكَةِ مَعَ الشَّايِ السَّاخِنِ . وَفَجْأَةً تَذَكَّرَ أَنَسٌ السُّنْبُلَةَ الْخَضْراءَ، فَقَصَّ على الأُسْرَةِ ما حَدَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَها ثُمَّ قالَ : ماذا فَعَلْتُمْ بالسَّنابِلِ التي كانَتْ في الحَقْلِ ؟ فَضَحِكوا جَميعاً وَقَالَتْ أُخْتُهُ : إنَّها في الكَعْكَة الَّتي تَأْكُلُها يا أَنَسُ .

